

# فَظِائِلُ ﴿ فَلَا الْمُ اللّٰ الْمُ الْمُ اللّٰ الْمُ اللّٰ الْمُ اللّٰ الْمُ الْمُ اللّٰ الْمُ اللّٰ الْمُ اللّٰ الْمُ اللّٰ الْمُلْمُ اللّٰ الْمُ اللّٰ الْمُلْمُ اللّٰ الْمُلْمُ اللّٰ الْمُلْمُ اللّٰ الْمُلِمُ اللّٰ الْمُلْمُ اللّٰ الْمُلْمُ اللّٰ الْمُلْمُ اللّٰ الْمُلِمُ اللّٰ الْمُلْمُ اللّٰ الْمُلْمُ اللّٰ الْمُلْمُ اللّٰ الْمُلِمُ اللّٰ الْمُلْمُ اللّٰ الْمُلْمُ اللّٰ الْمُلْمُ اللّٰ الْمُلْمُ اللّٰ الْمُلْمُ اللّٰ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللّٰ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللّٰ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللّٰ الْمُلْمُ لِلْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ لِلْمُلْمُ الْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُلْمُ لِلْمُلْمُلِمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُلِمُ لِلْمُلِمُ لِلْمُلْمُلِمُ لِلْمُلْمُلِمُ لِلْمُلْمُلْمُلِمُ لِلْمُلْمُ



لِعِبَلادُ/ عِلْمَ لِلْقِلَّاقَ خِعَ الْكِمِيْ لَلْكِالْمَ لِلَّالِمُ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ عَفَرَاللَّهُ لَهُ وَلَوَالِدِينَ }



ڵۼٟۧ؆۫ڵڮٛ ۼۘڋڶؚڶڗڒؖ**ۊٚڹؚۼؖڔ۠ڮؗڿڔؖێؚۯڵ؆ڵؽٚ** ۼڂؙڡؙڒؘ۩۠ڎؙڮڎؙۅؙڶۅٙٳڸۮ۪ڲ۫ٷ

# تم تنسيقُ هذه المادة ومُراجعتها في



## بِئْ \_\_\_\_\_\_ أِللهُ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِيَٰمِ

الحمد لله رب العالمين، والصَّلاةُ والسَّلامُ على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبيِّنا محمدٍ الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعدُ:

فإنَّ حجَّ بيت الله تعالى هو الركنُ الرابعُ من أركان الإسلام الخمس، وهو واجبٌ على كُلِّ مسلمٍ مُكلَّفٍ مُستطيع (١)، كما قال تعالى: ﴿ وَلِلَهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱستطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيُّ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ ﴾.

وثبتتُ لهذه العبادة العظيمة فضائل عدَّة، منها قول النبيِّ «الحبُّج المبرورُ ليس له جزاءٌ إلا الجنَّة»(٢).

(١) المُكَلَّف: هو البالغُ العاقلُ، والاستِطاعَةُ تشمل:

<sup>-</sup> الاستطاعة البدنية؛ بأن يكون صحيحَ البدن، ويقدِر على تحمُّلِ مشقة السَّفر وأداء المناسك.

<sup>-</sup> والاستطاعة المالية؛ بأن يملِكَ تكاليفَ الحجِّ والسَّفر إليه.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم، رقم: (١٣٤٩).

وقولُهُ ﷺ: «مَنْ حَجَّ هذا البيتَ، فلم يَرفُث (۱)، ولم يَفُسُق، رَجَعَ كما ولدته أمُّهُ (۱).

وقد اختصَّ الله عَنَّقَالَ هذه الفريضة بأن جعلَ سُجَاتَهُ وَقَالَ أيَّام أدائها خيرَ أيَّام السَّنةِ على الإطلاق، كما قال النبي في السَّنةِ على الإطلاق، كما قال النبي في السَّنة على الإطلاق، كما قال النبي في السَّنة هذه الأيام أعظمُ عند الله، ولا أحبُّ إليه مِن العمل فِيهن مِنْ هذه الأيام العشر»(٣).

ثمَّ اختصَّ اللهُ عَنَّ يومَ عرفةَ مِنْ بين هذه الأيام العشر بفضائِلَ عِدَّة، وجعلَ الوُقوف فيه ركنَ الحجِّ الأعظم، كما قال النبيُّ الله الحجُّ عَرَفة»(٤).

(١) الرَّف: هو الجِماعُ، ومُقدِّماته الفعليَّة؛ كالتقبيل ونحوه، والقوليَّة؛ كالكلام المتعلِّق بالجِماع والشَّهوة، ويدخُل في ذلك الكلام البذيء.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري، رقم: (١٨١٩)، ومسلم رقم: (١٣٥٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد، رقم: (٦١٥٥)، وحسَّنه الحافظ ابن حجر العسقلاني في «الأمالي المطلقة» (ص١٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود رقم: (١٩٤٩)، والترمذي رقم: (٨٨٩)، وصححه الألباني في «الإرواء» رقم: (١٠٦٤).

فَضَّائِلُ يُوَمُّ عَبُّ فَيْرًا

ولأهمية يوم عرفة، وعظيم منزلته أحببتُ جمعَ جملةٍ من الفضائل الثابتة عن نبينًا الكريم في في هذا اليوم؛ ليُدركَ الحاجُّ هذه النعمة العظيمة، وهذا الشرف الكبيرَ الذي يسَّرهُ الله له بشُهُوده هذا اليوم، وأدائه هذا النُّسك العظيم، ثمَّ ذكرتُ بعض التنبيهات التي ينبغي على الحاجِّ التنبُّهُ لها أثناء وجودِهِ في هذه البقعة المباركة، في يوم عرفة.

وأَسْأَلُ اللهَ أَن يتقبَّلَ مِن حُجَّاج بيتِ الله حجَّهم، وأَنُ يجعلَهُ حجَّا مَبْرورًا، وسَعْيًا مَشْكورًا، إنَّه سميعٌ مُجِيب.

の総総総の



فيوم عرفة هو اليوم التاسع من شهر ذي الحجّة، وثبت عن النبيّ على أنَّ هذه الأيام العشر هي أفضلُ أيَّام السَّنة على الإطلاق، وأنَّ العمل الصالح فيها خيرٌ من العمل في غيرها، فعن ابن عمر مُنَّ قال: قال رسولُ الله عنه: «ما مِنْ أيام أعظمُ عند الله، ولا أحبُّ إليه مِن العمل فِيهن مِنْ هذه الأيام العشر»(").

وقد أقسم ربُّ العالمين عِبَالِيُّ بهذه الأيام العشر في كتابه الكريم -وهو سُبْحَانَهُ وَهَالى لا يُقسِم إلا بعظيم-، فقال تعالى في

<sup>(</sup>١) على خِلافٍ بين أهل العلم في التَّفضيل بينَهُ وبين اليوم الذي يليه؛ يوم النَّحر، وانظر: «لطائف المعارف» لابن رجب (ص٢٨٠).

<sup>(</sup>١) تقدَّم تخريجه (ص٤).

سورة الفجر: ﴿وَلِيَالٍ عَشْرٍ ﴾، قال ابن عباس وَ الله الله الله الله العشر الله والله عباد هي ليالي العشر الأول من ذي الحجة »، وكذا قال عبد الله بن الزبير، ومجاهد، ومسروق، وعكرمة، وقتادة، والضّحاك، وغيرُهم مِن سلف هذه الأمّة، ورجّحة ابن جرير الطبري، ونقلَ عليه إجماعَ أهل التفسير (۱).

بل إنَّ الله عَنَّ أَقسمَ بيوم عرفةَ ممَّا يدلُّ على أنَّ له مزيدَ فضل وعظمة على أيام العشر الأخرى، فقال تعالى في سورة البروج: ﴿ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ ﴾.

قال النبيُّ عَلَيْهُ المَشْهُودُ: يومُ عَرَفة، والشاهِدُ: يومُ المَشْهُودُ: يومُ المَشْهُودُ: يومُ الجُمُعة...»(٢)، وبذلك فسَّره أيضًا الخليفةُ الراشدُ عليُّ بن أبي طالب، وأبو هريرة، وابن عبَّاس فَيْهُ ٢٠٠٠.

(١) انظر لما سبق: «جامع البيان في تفسير القرآن» (٢٤/ ٣٤٥-٣٤٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي رقم: (٣٣٣٩)، وحسنه الألباني في «السلسلة الصحيحة» رقم: (١٥٠٢).

<sup>(</sup>٣) انظر لما سبق: «جامع البيان في تفسير القرآن» (٢١٤/ ٢٦٤).



فإنَّ الله عَنَّالُ أنزل على نبيِّه الكريم فَ فَي عشيةِ يوم عرفة قولَه تعالى: ﴿ ٱلْمَوْمَ أَكُمُ لَتُ لَكُمُ دِينَكُمْ وَأَتَمَتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَمَ دِينَا ﴾.

وفي «الصحيحين» عن طارق بنِ شِهاب أن رجلًا من اليهود جاء إلى عمر بن الخطاب رَ الله فقال: «يا أمِيرَ المُؤْمنينَ اليهود جاء إلى عمر بن الخطاب رَ الله فقال: «يا أمِيرَ المُؤْمنينَ آيةٌ في كِتابِكُمْ تَقُرَؤونها لو علينا نزَلَتُ مَعْشَرَ اليهودِ لا تَخذُنا ذلك اليوم عِيدًا»، قال: ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ ذلك اليوم عِيدًا»، قال: ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمُ وَيَنَا ﴾، فقالَ دِينَا هُمْ وَالمَكانَ الذي نَزَلَتُ فيه، والمكانَ الذي عمرُ رَالِيَّةُ: «إِنِّي لأَعْلَمُ اليومَ الذي نَزَلَتُ فيه، والمكانَ الذي

نَزَلَتْ فيه؛ نَزَلَتْ على رسُولِ اللهِ عِنْ إِعَرَفاتٍ في يوم جُمُعَةٍ»(١).

قال ابنُ جَرير الطبريُّ وَ اللهُ في بيان معنى قوله عَنَى قوله عَنَى الْكُوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمُ دِينَكُمْ وَأَمَّمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْيُومَ أَكْمَلْتُ لَكُم أَيُّها المؤمنون فرائضي عليكم، وحدودي، وأمري إياكم ونَهْيِي، وحلالي وحرامي ... والأدلة التي نصبتُها لكم على جميع ما بكم الحاجةُ إليه مِنْ أمرِ دِينكم، فأتمَمْتُ لكم جميع ذلك، فلا زيادة فيه بعد هذا اليوم، وكان ذلك في يوم عرفة، عام حَجَّ النبيُّ عَنِي حجة الوداع»(١).

ولهذا ينبغي للمسلم عند وقوفه في أرض عرفات، أن يتذكر نعمة الله عَن عليه وعلى جميع الثَّقلين بتمام هذا الدِّين وإكمالِه، فيحرص بعد ذلك أشدَّ الحرصِ على المحافظة على شرائع دينه التي لا نقصَ فيها؛ ويحذر كلَّ الحذر من الابتداع في الدِّين،

(١) أخرجه البخاري، رقم: (٤٥) ومسلم، رقم: (٣٠١٧).

<sup>(</sup>٢) «جامع البيان في تفسير القرآن» (٨/ ٨٠).



بأن يُحدِثَ أعمالًا ما أنزل اللهُ بها مِن سُلطان؛ لأنَّ «كلَّ مُحدَثَةٍ بدعة، وكُلَّ بدعةٍ ضلالة»(۱)، وقد قال نبيُّنا الكريم اللهُ: «مَن أَحَدَثَ في أمرِنا هذا ما ليس فيه، فهو رَدُّ»(۱)، أي: مردودٌ على صاحبه.

### 80%%%03

(١) أخرجه أبو داو د رقم: (٤٦٠٧)، وصححه الألباني في الإرواء رقم: (٨٩١).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري رقم: (٢٦٩٧)، ومسلم رقم: (١٧١٨).

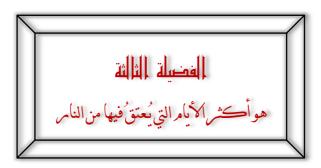

عن أمِّ المؤمنين عائشةَ وَهُ قَالَت: قال رسول الله عِنْ الله عَبُدًا مِن يومٍ عَرَفَةَ، مِن يومٍ عَرَفَةَ، وإنَّه ليَدُنُو، ثمَّ يُباهي بهم الملائكة، فيقولُ: ما أرادَ هؤلاء؟»(١).

فيوم عرفة أكثر أيام السنة عِتقًا من النار، فعلى المسلم أن يَحرصَ على الإقبال على الله في هذا اليوم العظيم إقبالًا صادقًا، وأن يلجأ إليه بالدُّعاء بأن يكتبَهُ اللهُ عَن قي تلك العَشِيَّة من عتقائه من النار الذين لا يحصيهم إلا هو عَن .

وعلى المسلم أن يحرِصَ أيضًا على اجتِناب الأمور التي

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم رقم: (١٣٤٨).

تمنَّعُ مِن تحصيل هذا الفضل العظيم؛ كالشِّرك، ومنه: دعاءُ غير الله عَنْ ، أو صَرْفُ شيءٍ من العبادة لِغَيره؛ فهو الذنب الذي لا يغفِرُهُ الله عَنْ الله عَنْ مَا قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشَرِّكَ بِهِـ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ ﴾، بل إنَّ الشِّرك بالله مُحبطٌ لجميع الأعمال الصالحة، كما قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَبِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴾، وكالبِدَع؛ فإنَّها موجِبةٌ لرَدِّ العمل وعَدَم قبولِه، وكالتَّعاظُم في النَّفس والتكبُّر على الخَلْق، فقد روى جابر بن عبد الله والله والله عن النبي ﷺ: «لا يُرى يومٌ أكثرَ عتيقًا من النار منه -أي: من يوم عرفة -، ولا يَغفِرُ الله فيه لمختال»(١)، وصح عن النبيِّ في قال: «لا يَنْظُر اللهُ إلى مَنْ جَرَّ ثوبَهُ خيلاء»(٢)، وكالإصرارِ على

(۱) أخرجه الإسماعيلي في «معجم أسامي الشيوخ» (ص٣٢٦) من حديث أبي الزُّبير عن جابر ﴿ وفيه راو ضعيف، وأخرجه عبد الرزاق الصنعاني رقم: (٨٨١٣) من حديث أيوب في رفعه أو وَقْفِه، فالحديث حَسَنٌ باجتماع الطريقين، والله أعلم. (٢) أخرجه البخاري رقم: (٥٧٨٩)، ومسلم رقم: (٢٠٨٥).



فعُل الكبائر، فإنَّ الصلواتِ الخمسَ - وهي أعظم أركان الدين بعد الشهادتين - لا تُكفِّر الذُّنوبَ للمُصِرِّ على فعل الكبائر والموبِقات، كما قال النبي الشياء «الصلواتُ الخمس، والجمعة إلى الجمعة، كفارة لما بينهن، ما لم تُغَشَ الكبائر»(١).

فلذلك على الحاجِّ الذي أكرمَهُ الله عَنَّ بهذه العبادة العظيمة أن يكون طامِعًا في ذلك اليوم بأن يكونَ مِنَ العُتقاء من النار، وأن يُلِحَّ على الله بالدُّعاء بذلك، وأن يعزمَ بقلبِهِ عزمًا صادقًا على الإقلاع عن كبائر الذنوب والآثام؛ لينال هذا الفوزَ الكبير، والفضل العظيم من الله عَنَّ الدُّنا إلا مَتَنعُ الغُرُورِ النَّارِ.

### の衆衆衆の

(١) أخرجه مسلم رقم: (٢٣٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: «لطائف المعارف» للحافظ ابن رجب (ص٦٢٨).



ففي حديث أمِّ المؤمنين عائشة رهي المتقدِّم: «... وإنَّه ليَدُنُو، ثمَّ يُباهي بهم الملائكة، فيقولُ: ما أرادَ هؤلاء؟»(١).

فقوله بين السّماء الدنيا، ويدنو مِنْ عباده في عرفات دنوًّا يليقُ بجلاله وعظمته الدنيا، ويدنو مِنْ عباده في عرفات دنوًّا يليقُ بجلاله وعظمته وكماله، من غير تكييفٍ ولا تمثيل، ومن غير تحريفٍ ولا تعطيل، وهذا النزول والقرئبُ مِن أهل عرفة هو مِن رحمة الله عيث يترتَّبُ عليه كثيرٌ من الخيرات والبركات، وتنزُّلُ الرَّحمات، كما في الحديث عن النبيِّ الله أَجاب أحدَ النبيِّ الله أَجاب أحدَ

<sup>(</sup>١) تقدَّم (ص١٢).

الصحابة ولي حينَما سألَهُ عن ثواب مَن وقفَ في عرفة، فقال السَّماء الدُّنيا في الله عَرَفة في الله عَرفة في الله في

### 80%%%风

(١) العالج: ما تكاثَرَ مِنَ الرَّمل ودخلَ بعضُهُ في بعض.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبرانيُّ في «المعجم الكبير» رقم: (١٣٥٦٦)، وحسَّنه الألبانيُّ في «صحيح الجامع» رقم: (١٣٦٠).



فعن عبد الله بن عمرو بن العاص وفي أن النبي الله عَرَفَة فيقول: «إِنَّ اللهَ عَرَفَة فيقولُ: «إِنَّ اللهَ عَرَفَة فيقولُ: انْظُرُوا إلى عبادي أَتَوْني شُعْنًا غُبْرًا»(۱)، وقد تقدَّم في حديث أمِّ المؤمنين وفي قوله الله عبادي أيّاهي بِهِمُ المَلائِكَة».

وهذه فضيلة عظيمة لأهل عرفة؛ أنَّ ربَّ العالمين عَلَيْهَ يُباهِي بهم الملأَ الأعلى من الملائكة الكِرام البررة، وهو عَنَّيُّ عن عَباده، وغنيُّ عن حَجِّهم ودعائِهم، كما قال تعالى:

﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ أَنتُمُ ٱلْفُهَرَاءُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ هُوَ ٱلْغَنِيُ ٱلْحَمِيدُ (اللهُ إِن يَشَأَ

(١) أخرجه الإمام أحمد رقم: (٨٠٤٧)، وصححه الألبانيُّ في "صحيح الجامع» رقم: (١٨٦٨).

يُذُهِبُكُمُ وَيَأْتِ بِعَلْقِ جَدِيدِ (اللهُ وَمَا ذَلِكَ عَلَى ٱللهِ بِعَزِيزِ اللهُ وَمَا ذَلِكَ عَلَى ٱلله بِعَزِيزِ اللهُ وَالْطر:١٥-١٧]، فهو جَرَائِيَّةُ مع كمال غناه عن خلقه يُباهي بأهل هذا الموقف الملائكة؛ إكرامًا لهم.

وهذه المُباهاة للملائكة دالَّةُ على أنَّ الله عَنَى قد غفر ذنوبهم، وتجاوز عن سيئاتهم، فإنَّ الحُجَّاجَ لمَّا جاؤوا من بلدان شتَّى طلبًا لرحمة رب العباد، ورغبةً في الفوز بالرضوان والجنان، والعِتق من النيران؛ أكرمهم اللهُ بأن غفر ذنوبهم، وباهى بهم الملائكة، كما ثبت عن النبي في أنه قال فيمَن يقف بعرفة: "إن الله في يَهبِطُ إلى سماء الدنيا، فيباهي بكم الملائكة يقول: عبادي جاؤُوني شُعثًا مِنْ كُلِّ فَجِّ عَميق، يرجُون رَحْمتي، فلو كانَتُ ذنوبكم كعدد الرَّمل، أو كَقَطُر المَطر، أو كزَبد البَحر، لغَفرتُها، أفِيضُوا عبادي مَغفورًا لكم، ولِمَنْ شَفَعَتُم له»(۱).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البزار في مسنده رقم: (٦١٧٧)، وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب رقم: (١١١٢).



فإنَّ اللهَ يجيبُ مَن دعاهُ، ويُعطي مَن سأله من أهل الموقف في هذا اليوم العظيم، كما مرَّ في حديث أمِّ المؤمنين عائشة ولا عن النبيِّ فاللهِ قال: «يَقُولُ الله: ما أَرادَ هؤُلاء؟».

فيسألُ اللهُ في ملائكتَهُ: «ما أراد هؤلاء؟» وهو سُخانة وَقَالَ أعلم بهم، وأعلم بما في قلوبهم، ولكنَّه عَرَّلً يقول ذلك ليعطيَهم ما أرادوا، ويجيبَهم ما سألوا، ولهذا فإنَّه عَرَّلً يقول بعد ذلك: «اشُهَدُوا مَلائكتي أني قد غَفَرتُ لهم»(۱).

بل إن الله عَنَّ مِن إكرامه لأهل ذلك الموقف أنَّه يَقبَل شفاعتهم فيمن دعواله، واستغفروا له، كما ثبت في الحديث

<sup>(</sup>۱) انظر: «صحيح الترغيب والترهيب» رقم: (١١٥٤).



السابق أنه في يقول: «أفِيضُوا عبادي مَغفورًا لكم، ولمَنَ شَفَعَتُم له»(١).

ولهذا كان يوم عرفة خير يوم في السَّنة للدُّعاء والمناجاة، كما قال النبيُّ ﷺ: «خَيْرُ الدُّعاءِ: دُعاءُ يوم عرَفَةَ»(٢).

قال ابنُ عبد البَرِّ كَمْلَاللهُ: «في هذا الحديث مِنَ الفِقه: أنَّ الدعاء يومَ عرفةَ أفضَل مِن غيره... وفي الحديث دليلُ على أنَّ دعاء يوم عرفة مُجابٌ كُلُّه في الأغلب»(٣).

فينبغي للحاجِّ في هذا اليوم أن يدعوَ الله في وهو مُوقِنُّ بالإجابة، وأنَّ الله عَنَّ لن يَرُدَّ سؤاله، ولن يُخَيِّبَ أَمَلَهُ، فيدعوه ذلك للإخلاص والإلحاح على الله عَنَّ بصدق،

(١) أخرجه البزار في «مسنده» رقم: (٦١٧٧)، وحسنه الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» رقم: (١١١٢).

(٢) أخرجه الترمذي رقم: (٣٥٨٥)، وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» رقم: (١٥٠٣).

<sup>(</sup>٣) «التمهيد» (٦/ ٤١).

ويدعوه إلى إحسان الظنِّ بربِّه الكريم.

قال عبد الله بن المبارك كَلَّهُ: «جئتُ إلى سفيانَ الثوري عَشِيَّةَ عَرَفة وهو جاثٍ على ركبتيه، وعيناهُ تهملان، فبكيتُ فالتفتَ إليَّ فقال: ما شأنك؟ فقلتُ: مَنْ أسوأُ أَهْل هذا الجَمْعِ حالًا؟ فقال سفيانُ: الذي يظُنُّ أَنَّ اللهَ لا يَغْفِرُ لهم»(١).

### 80%%%风

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي الدنيا في «حسن الظن بالله» (ص٩٢).

<sup>(</sup>٢) الدانق: هو سُدُس الدِّرهم، وعبَّر به لبيان قلَّة المطلوب وهوانه.

<sup>(</sup>٣) النَّشيج: هو الغصُّ بالبُّكاء في الحلقِ دون أن ينتَحِبَ أو يرفع صوته به.

<sup>(</sup>٤) «مجلسٌ في فضل يوم عرفة» لابن ناصر الدين الدمشقي (ص٦٣).



فعن طلحة بن عُبيد الله بن كُريز كَلَمْهُ، أنَّ رسول الله به قال: «ما رُئِيَ الشيطانُ يومًا هو أصغرُ، ولا أدحَرُ، ولا أحقرُ، ولا أغيظُ منه في يوم عرفة، وما ذاك إلا لما رأى مِن تَنزُّل الرَّحمة، وتجاوز الله عن الذُّنوب العِظام»(۱).

فالشيطان يغيظُهُ ويسُوءُهُ ما يكون في ذلك اليوم مِن عتق الرِّقاب، وتنزُّل الرَّحمة ومغفرة الذُّنوب، لكنَّه يرجِعُ خائِبًا خاسِرًا مدحورًا.

(١) أخرجه الإمام مالك في «الموطأ» رقم: (٩٤٤)، وإسناد هذا الحديث ثابتُ إلى طلحة بن عبيد الله، وهو تابعيُّ، فالحديث مرسلٌ، قال الحافظ ابن عبد البر وحديث ، «معنى هذا الحديث محفوظٌ مِنْ وجوه كثيرة».

# تنبيهاتُ في يوم عرفة

ولمَّا كان يوم عرفة خير يوم للدُّعاء نذكرُ بعضَ التنبيهات المتعلِّقة بالدُّعاء في هذا اليوم العظيم، فمن ذلك:

أو لاً: يُستَحبُّ في هذاليوم أن يُكثِر المسلم من ترداد كلمة التوحيد (لا إله إلا الله، وَحْدَهُ لا شريك له، له المُلْكُ وله الحمد، وهو على كلِّ شيءٍ قدير)، فإنَّ هذا هدي الأنبياء جميعًا الحمد، وها على كلِّ شيءٍ قدير)، فإنَّ هذا هدي الأنبياء جميعًا النبي في : «خَيْرُ الدُّعاءُ: دُعاءُ يومٍ عرَفَةَ، وخيرُ ما قُلتُ أنا والنبيون مِن قبلي: لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كلِّ شيءٍ قدير»(۱).

وفي رواية: «وخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي عَشِيَّة عَرَفَة»(۲).

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي رقم: (٣٥٨٥)، وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» رقم: (١٥٠٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في «الدعاء» رقم: (٨٧٤).

وفي ترداد هذه الكلمة في هذا اليوم مناسبة عظيمة، فإنَّ يومَ عرفة هو خيرُ الأيام وسيِّدُها، وكلمة التوحيد (لا إله إلا الله) هي سيِّدة الأذكار وأفضلها، كما ثبت عن النبي في أنه قال: «أفضَلُ الذِّكْرِ: لا إِله إِلَّا اللهُ اللهُ فكان من المناسب أن يُكثِرَ العبدُ مِن سيِّد الأذكار في سيد الأيام.

ثانيًا: يُستحبُّ في هذا اليوم أن يرفعَ الداعي يديه حال الدعاء، فعن أُسامة بن زيد وَالله قال: «كُنْتُ رَديفَ النَّبِي بِهِ على الدعاء، فعن أُسامة بن زيد وَالله قال: «كُنْتُ رَديفَ النَّبِي بِهِ بعرفاتٍ، فرَفَعَ يدَيهِ يدَّهُ ومالتَ به ناقَتُهُ، فسَقَطَ خِطامُها، فتناوَلَ الخِطامُ (١) بإحدى يدَيهِ، وهُوَ رافعٌ يدَهُ الأُخرى (١)؛ ففي الحديث يَظُهرُ حِرصُ النبيِّ على الدعاء ورفع اليدين في الحديث يَظُهرُ حِرصُ النبيِّ على الدعاء ورفع اليدين في ذلك اليوم، فرُغْمَ سقوط خِطام النَّاقة، إلا أنَّه على استمرَّ في

(۱) أخرجه الترمذي رقم: (٣٣٨٣)، وحسنه الألباني في «السلسلة الصحيحة» رقم: (١٤٩٧).

<sup>(</sup>١) الخِطامُ: هو الحَبْلُ الذي يُقادُ به البعير.

<sup>(</sup>٣) أخرجه النسائي رقم: (٣٠١١)، وصحح الألبانيُّ إسناده.



الدعاء، واستمرَّ رافِعًا إحدىٰ يديه لانشغال الأخرىٰ بتناول الخطام الذي سقط.

وصحَّ عن النبيِّ فَهُ أنه قال: «إنَّ ربَّكم فَهُ حَيِيُّ كَريم، يَسْتَحي مِنْ عَبدِهِ إذا رَفَع يديه إليه أنْ يردَّهُما صِفرًا»(١).

ثالثًا: أن يحرصَ الحاجُّ على الأدعية المأثورة عن النبيِّ في صحيح السنَّة؛ فإنَّ في ذلك فوائد عِدَّة، منها:

\* أنَّ النبيَّ اللهِ أُوتِيَ جوامع الكلِم، فأدعيتهُ الله السَمَلتُ على طلب غاية الكمالات، والمطالب الرفيعة، وخيري الدنيا والآخرة.

\* أنَّ الأدعية المأثورة عن النبي الله سالمة من أيِّ اعتداء في الدعاء، أو خطأٍ في المعنى؛ لأنه دعاء المَعْصُوم الله ويَتَضحُ هذا في القصة التي وقعت للصحابيِّ سعد بن أبي وقاص بالله

<sup>(</sup>١) أخرجه أبوداود رقم: (١٤٨٨)، والترمذي رقم: (٣٥٥٦)، وصححه الألبانيُّ في «صحيح الجامع» رقم: (١٧٥٧).

حينما سَمِعَ ابنَهُ يدعو الله قائلًا: «اللهُمَّ إني أَسألك الجنة، ونَعِيمَها، وإستبرَقَها، ونحوًا مِن هذا، وأعوذُ بك مِنَ النار، وسلاسِلِها، وأغلالِها»، فقال له سعد بن أبي وقاص رَبِيَّة: «لَقَدُ سَألتَ الله خيرًا كثيرًا، وتعوَّذتَ بالله مِنْ شَرِّ كثير، وإني سمعتُ رسولَ الله في يقول: «إنه سيكونُ قومٌ يعتدون في الدُّعاء»، وقرأ هذه الآية: ﴿ اَدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ۚ إِنَّهُ، لَا يُحِبُ المُعْتَدِينَ ﴾، وإنَّ حَسْبَكَ أن تقولَ: اللهمَّ إني أسألكَ الجنة، وما قرَّب إليها مِنْ قولٍ أو عمل، وأعوذُ بك مِنَ النار، وما قرَّب إليها من قول أو عمل» (١).

فالمسلمُ الذي يلتَزمُ الأدعيةَ المأثورةَ عن النبيِّ يُحصِّلُ بركةً كبيرةً، وخيرًا عظيمًا، ويسلمُ من المحاذير التي قد تقع في دعائه، والله أعلم.

(١) أخرجها الإمام أحمد رقم: (١٤٨٣) واللفظ له، وأبو داود رقم: (١٤٨٠)، وصححه الألبانيُّ في «صحيح أبي داود» -الأم- رقم: (١٣٣).

رابعًا: أنْ يُخْلِصَ في دعائِهِ، وجميعِ أعمالهِ، فإنَّ الإخلاصَ أحدُ شَرْطَي قبولِ الأَعْمال الصَّالحة (١)، وانعدامُهُ مُحبِطٌ للعمل، ولهذا عندما أهلَّ النبيُ إلى بالحَجِّ من ذي الحُلَيفةِ قال: «اللهمَّ اجْعَلْهُ حَجَّا لا رِياءَ فيه ولا سُمْعَة» (١)، فقد يتكبَّدُ العبدُ مشاقَّ الحجِّ، ثمَّ لا يجدُ شيئًا مِن ذلك يومَ القيامة، وذلك لأنه كان مرائيًا في حجِّه، غير مُخلصِ فيه لله عَنَى.

وكثير من الحُجَّاج -للأسف- قد فُتِنوا في هذا الزمان بالتقاطِ الصُّور حال تأديتهم لمناسِك الحجِّ، ومقصودُ كثيرٍ منهم مشاهدةُ الآخرين له وهو يؤدِّي هذه العِبادة، وبعضُهم يتلبَّس في العِبادة أو الدُّعاء في المشاعِر ليتمَّ تصويرُهُ وهو في هذه الحال!!

ويخشَى على مَن يفعل مثل هذا أن يُحرمَ أجرَ الحجِّ كلَّه؛ لقوله تعالى: ﴿ وَمَاۤ أُمِرُوۤ إِلَّا لِيعَبُدُوا اللهَ مُغْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَآءَ وَيُقِيمُوا

(١) والشَّرطُ الآخر: أن يكونَ العملُ مُوافِقًا لسنَّة النبي ﷺ.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه رقم: (٢٨٩٠) وصحَّحه الألباني ﴿ لَللَّهُ.

الصَّلَوْةَ وَيُؤَوُّوا الزَّكُوةَ وَذَاكِ دِينُ الْقَيِّمَةِ ﴾، ويقول النبيُّ إِنَّما الأعمالُ بالنِّية، وإنَّما لكلِّ امريْ ما نوى، فمَنْ كانت هِجُرتُهُ إلى الله ورسوله، ومَنْ كانت هِجُرته إلى الله ورسوله، ومَنْ كانت هِجُرته إلى دُنيا يُصِيبُها أو امرأة يتَزَوَّجها، فهجرتُهُ إلى ما هاجر إليه»(۱)، وفي الحديث القدسي يقول الله عَنَّ : «أنا أغْنَى الشُّرَكاءِ عن الشِّرَكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فيه مَعِي غَيْرِي ترَكَتُهُ وشِرْكَهُ»(۱).

فعلى الحاجِّ أنْ يجعل نصبَ عينيه إخلاصَ حجَّته لله على وطلبَ رِضُوانه وحده عَنَى، وأن يجتَهِدَ في الحفاظ على حجِّه من البُطلان أو ما يشوبُ قَبولَه.

خامسًا: أن يُعَمِّمَ في الدُّعاء لوالديه وقرابته وعموم المسلمين؛ ليَعُمَّ نفعُهُ، وأن لا يَقُصُرَ الدعاء على نفسِهِ، لاسيَّما مع وجُود هذه الفِتَن العظيمة التي تعصِفُ ببلاد المسلمين؛ مِن

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري رقم: (١)، ومسلم رقم: (١٩٠٧).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم رقم: (٢٩٨٥).

إراقة الدِّماء، وسلبِ الأموال ونهبها، والتَّعدي على الأعراض، فاحرِص أن يكون للمسلمين مِن دعائك نصيبٌ؛ فإنَّ المسلمين الأمُهُم واحدة، كما قال النبيُّ اللهُوَّ مِنُ للمُؤَمِنُ كالبُنيانِ؛ يَشُدُّ بَعضُهُ بعضًا»(۱)، وقال النبيُّ المُؤَمنينَ للمُؤَمنينَ في توادِّهِم وتراحُمِهِم وتعاطُفِهِم مثلُ الجَسَدِ إذا اشتكى مِنه عُضُوٌ تداعى لَهُ سائِرُ الجَسَدِ بالسَّهر والحُمَّى»(۱).

سادِسًا: أن يحرصَ الحاجُّ على حِفظِ وقتِهِ عشية عرفة من الضياع، فيستغِلَّه بذكر الله والدُّعاء؛ ولهذا جمع النبيُّ في في يوم عرفة بين صلاتي الظهر والعصر جمع تقديم (٣)؛ ليتفرَّغ الحُجَّاج للدُّعاء والمناجاة.

وإِنَّه مِنَ المؤسِف أَن يُضيِّع الحاجُّ فضل الدُّعاء والتضرُّع في هذا اليوم العظيم المشهود، وينشغلَ بالتنقُّل هنا وهناك، أو

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري رقم: (٤٨١)، ومسلم رقم: (٢٥٨٥).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم رقم: (٢٥٨٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم رقم: (١٢١٨).



بالحديث مع غيره، أو بالنَّوم، ثمَّ يُفاجأً فإذا الشمسُ قد غربتُ وفاتَتُهُ غنيمةُ الدُّعاء عشيَّة عرفةَ.

وقد أخبرَ النبيُّ ﴿ أَنَّ شعائر الحجِّ إِنَّما شُرِعت لإقامة ذكر الله، فقال ﴿ أَنَما جُعِلَ الطَّوافُ بالبيت، وبينَ الصَّفا والمروة، ورميُ الحِمار لإقامة ذكر الله (١٠).

ولهذا ذكر العلامة ابن القيم وَ الباب قاعدة نافعة، فقال: «إنَّ أفضل أهلِ كُلِّ عَمَلِ أكثرُهم فيه ذِكْراً لله عَنَى، فأفضل الصُّوَّام أكثرُهم ذكرًا لله عَنَى في صومهم...وأفضل الصُّوَّام أكثرُهم ذكرًا لله عَنَى في صومهم...وأفضل الحُجَّاج أكثرهم ذكرًا لله عَنَى، وهكذا سائِرُ الأعمال»(٢).

فلا يستوي مَن عَمرَ أوقات حجَّته بالذِّكر والدُّعاء وقراءة القرآن وغيرها من الطَّاعات، ومَن ضيَّع وقتَهُ بغير ذلك.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود رقم: (١٨٨٨)، وذكر الشيخ ابن باز في «مجموع الفتاوى» (١٦/ ١٨٦) أنه ثابتٌ عن النبي على الله الفتاوى» (١٦٦/ ١٨٦) أنه ثابتٌ عن النبي الله المعاددة الفتاوى المعاددة الفتاوى المعاددة المعا

<sup>(</sup>٢) «الوابل الصيب» (ص٥٧).

سابعًا: أن يجتنب الحاجُ الصَّخب في الدعاء، والأدعية الجماعيَّة؛ فذلك لا أصلَ له في سنَّة النبي في ، وخيرُ الهدي وأَكْمَلُهُ هو ما كان عليه في ، لذا فالمشروع أن يدعو كُلُّ حاجً وَحْدَه مُنْفَردًا، وأن يذكر الله منفردًا، كما قال ابن عمر في وهو يَصِفُ حالَ الصَّحابة في مع التلبية والذِّكر في غداة عرفة: اسِرْتُ هذا المسير مع النبي في وأصحابه، فمِنَّا المُكبِّر ومِنَّا المُهلِّل المُهلِّل في علونوا يُلبُّون أو يُكبِّرون أو يدعون بشكل جماعيً ، أو يجعلون قائدًا يُردِّدون بعدَه.

هذا ما يسَّر الله عَنَّ جمعَهُ، وجديرٌ بكلِّ مؤمن وفَّقه الله عَنَّ الأداء هذا الرُّكن العظيم أن يَقُدِرَ له قَدْرَهُ، وأن يعرفَ مكانته، فيشكرَ المُنْعِمَ على ما حباهُ به من الخير الكبير، وما يسَّره من المنافع الكثيرة المترتبة على أداء هذه العبادة، كما قال اللهُ عَنَّ المنافع الكثيرة المترتبة على أداء هذه العبادة، كما قال اللهُ عَنَّ اللهُ عَنَا اللهُ عَنَا اللهُ عَنَا اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ ا

(١) أخرجه مسلم رقم: (١٢٨٥).



فَجّ عَمِيقِ اللهِ لِيَشْهَدُواْ مَنْفِعَ لَهُمْ ﴾؛ لينالَ الأجرَ الوفيرَ مِن ربِّ العباد، ويفوز بالجنَّة والسَّعادة في يوم المعاد.

وخِتامًا أسألُ الله العليّ القدير أن يُوفِّق المسلمين لحُسن الإفادة من حَجِّهم إلى بيته العتيق، وأن يتقبَّلَ عملَهم بقبولٍ حسن، وأن يغفر لنا أجمعين، وأن يجعلنا مِن عِباده المُتَّقين الذين يستمعون القول فيتَّبعون أحسنه، ﴿ أُولَكِيكَ الَّذِينَ هَدَنهُمُ اللهُ وَسَلَّم على نبينا اللهُ وَسَلَّم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

多衆衆衆の

وَمَغْفِرَةً مِنَّنْ يَجُودُ وَيُكُرمُ كَمَوْقِفِ يَوْم الْعَرْض بَلْ ذَاكَ أَعْظَمُ يُبَاهِي بِهِمْ أَمْلَاكُهُ فَهُوَ أَكْرَمُ وَإِنِّى مِهُ بَرٌّ أَجُودُ وَأَرْحَهُ وَأَعْطَيْتُهُمْ مَا أَمَّلُوهُ وَأَنْعَمُ بِهِ يَغْفِرُ اللَّهُ الذُّنُوبَ وَيَرْحَمُ وَآخَـرُ يَسْتَشْفِي وَرَبُّـكَ أَرْحَـمُ وَأَدْحَرَ مِنْهُ عِنْدُهَا فَهُوَ أَلْـوَمُ فَأَقْبَلَ يَخْثُو لِلتَّرَابِ وَيَلْطِمُ وَمَغْفِرَةٍ مِنْ عِنْدِ ذِي الْعَرْشِ تُقْسَمُ مُّكُّنَ مِن بُنْيَانِهِ، فهوَ مُحْكَمُ فَخَرَّ عَلِيهِ سَاقطًا يُتَهَدَّمُ

وَرَاحُوا إلى التَّعْرِيفِ يَرْجُونَ رَحْمَةً فَلِلَّهِ ذَاكَ المُوْقِفُ الْأَعْظَمُ الَّذِي وَيَدْنُو بِهِ الْجُبَّارُ جَلَّ جَلَالُه يَقُولُ عِبَادِي قَدْ أَتَوْنِ مَحَبَّةً وَأُشْهِدُكُمْ أَنِّي غَفَرْتُ ذُنُوبَهُمْ فَبُشْرَ اكُمْ يَا أَهْلَ ذَا اللَّوْقِفِ الَّذِي فَكُمْ مِنْ عَتِيقِ فِيهِ كُمِّلَ عِنْقُهُ وَمَا رُوىَ الشَّيْطَانُ أَحْقَرَ فِي الْوَرَى وَذَاكَ لِأَمْسِر قَـدْ رَآهُ فَغَاظَهُ وَمَا عَايَنَتْ عَيْنَاهُ مِنْ رَحْمَةٍ أَتَتْ بَنِّي مَا بَنِّي، حتى إذًا ظَنَّ أَنَّهُ أَتَى اللهُ بُنيَانًا له مِنْ أَسَاسِهِ

لتحميل السخة المقروءة للكتاب مرر الكامرا على الباركود عبر برنامج QR



لتحميل النُّسخة الصوتية للكتاب مرر الكامرا على الباركود عبر برنامج QA

